## صوت القرأن ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ الجزء ~ الرابع http://telegram.me/Holy\_Quran\_sound\_bot

## بسم الله الرحمن الرحيم

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ قَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٩٣)فَمَن اقترى على الله الكذب من بعد ذلك قاول لله هُمُ الظَّالِمُونَ (٩٤) قَلْ صندَقَ اللَّهُ قَاتَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٩٥) إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَالْمِينَ (٩٦) فِيهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالْمِينَ (٩٧) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ (٩٨) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصنُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٩٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا قريقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتَابَ يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ ثَتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٠١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثَقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرَّقُوا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَٱلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصنبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفًا حُقْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَدَكُم مِنْهَا كَذَلِّكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣) وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُولَ لِنِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (١٠٤) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

وَأُولَ لِيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٥٠٥) يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَر ثُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَدَّابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ قَفِى رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٠٧) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَثْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالْمِينَ (١٠٨) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأُرْضِ وَإِلَى اللَّهِ ثُرْجَعُ الْأُمُورُ (١٠٩) كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لْكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْقَاسِقُونَ (١١٠) لَن يَضُرُوكُمْ إِلَّا أَدًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصرُونَ (١١١) ضُربَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّهُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنْ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضبِ مِنْ اللَّهِ وَضُرْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأُنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصنوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ (١١٢) لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةً قَائِمَةً يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) يُؤْمِثُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَيُسَارِ عُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَ لِيكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٤) وَمَا يَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ قَلْن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (١١٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَ اللَّهُمْ وَلَا أُولْلاَهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَ لِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١١٦) مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي مَاذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلُ رِيحٍ فِيهَا صِرِّ أصنابَتْ حَرْثُ قُوْمٍ طُلْمُوا أنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا طُلْمَهُمُ اللَّهُ وَلَ كِنْ أَنفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ (١١٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِدُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُحْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيِّنًا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨)هَا أَنتُمْ أُولًاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

الصُّدُورِ (١١٩) إِن تَمْسَسْكُمْ حَسنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصبِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَقْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً (١٢٠) وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٢١) إِذْ هَمَّت طَائِقَتَانِ مِنكُمْ أَن تَقْشَلًا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ قَلْيَتُوكَكُلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٢٢) وَلَقَدْ نَصِرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ قَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢٣) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلْن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدِّكُمْ رَبُكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ (٢٤) بَلَىٰ إِن تَصنيرُوا وَتَثَقُوا وَيَأْثُوكُم مِّن قُوْرِ هِمْ مَلْدًا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٢٥) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لِكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١٢٦) لِيَقْطُعَ طُرَقًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْيِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِيِينَ (١٢٧) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأُمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَثُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١٢٨) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ (١٢٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضِعْاقًا مُضِنَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثَقْلِحُونَ (١٣٠) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلكَافِرِينَ (١٣١) وَأُطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ (١٣٢) وَسَارِ عُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأُرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشْهَ أُو ظُلَّمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِدُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِيرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥) أُولَ لِنِكَ جَزَاؤُهُم مَعْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (١٣٦) قَدْ خَلْتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ (١٣٧) مَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَو عِظْهُ لِلمُتَقِينَ (١٣٨) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلُونَ إِن

كُنتُم مُؤْمِنِينَ (١٣٩) إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّتْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءَ وَاللَّه هُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ (١٤٠) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الكَّافِرِينَ (١٤١) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (١٤٢) وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ (١٤٣) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ قَلن يَضُرُ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (٥٤٥) وَكَأْيِّن مِّن نَّهِيَّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصنابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّايرِينَ (١٤٦) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبِّنَا اغْفِرْ لْنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَيِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقُوْمِ الْكَافِرِينَ (١٤٧) فَآتَاهُمُ اللَّهُ تُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ تُوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ المُحْسِنِينَ (١٤٨) يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (١٤٩) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (١٥٠) سَنْلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ هِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأُواهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (١٥١) وَلَقَدْ صندقكمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَ عَثُمْ فِي الْأُمْرِ وَعَصنَيْتُم مِين بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صِرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ دُو فَضلْ عَلى الْمُؤْمِنِينَ (١٥٢) إِذْ تُصنْعِدُونَ وَلَا تَلُونُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَتَّابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَّكُمْ وَلَا مَا أَصنَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥٣) ثُمَّ أُنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ الْغَمِّ أُمَنَهُ نُعَاسًا يَعْشَى

طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةً قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ الْأُمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأُمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً مَّا قَتِلْنَا هَاهُنَا قُل لُو كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَثْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٥٤) إِنَّ الَّذِينَ تَولُّوا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٥٥١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزِّي لُوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاثُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٥٦) وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُثُمُّ لَمَعْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ (١٥٧) وَلَئِن مُثُمْ أَوْ قَتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (١٥٨) قَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ قَطًّا غَلِيظٌ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكَكُلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ (١٥٩) إِن يَنصرُ كُمُ اللَّهُ قَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْدُلُكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصنُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى الْلَّهِ فَلْيَتُوكَكُلُ الْمُؤْمِثُونَ (١٦٠) وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَغُلُّ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ثُوَقَىٰ كُلُّ نَقْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلِّمُونَ (١٦١) أَفَمَن اتَّبَعَ رضوانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ يستخط مِينَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَينسَ الْمَصييرُ (١٦٢) هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٦٣) لقدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَّالٍ مُيينٍ (١٦٤) أو لمَّا أصنابَتْكُم مُصيببة قد أصنبتُم مِّثلَيْهَا قُلتُمْ أنَّى مَلاًّا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٦٥) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى

الْجَمْعَانِ قَيْإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦٦) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَاقَقُوا وَقِيلَ لَّهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أو ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّـ هُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (١٦٧) الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٦٨) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) قرحينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن قَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّـ هِ وَقَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٧١) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصنَابَهُمُ الْقُرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٧٢) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُو هُمْ فَزَادَهُمْ إيمَانًا وَقَالُوا حَسنبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) قَانقُلْبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَقَضِيْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ دُو قَضِيْلٍ عَظِيمٍ (١٧٤) إِنَّمَا دَلِّكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَاءَهُ قَلَا تَخَاقُوهُمْ وَخَاقُونِ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ (١٧٥) وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ (١٧٦) إِنَّ الَّذِينَ اشْتُرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٧) وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَقَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ (١٧٨) مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطُّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَ كِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن ثُوْمِنُوا وَتَتَقُوا قَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٧٩) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن قَصْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُم بَلْ هُوَ شَرَّ لَهُمْ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

(١٨٠) لقد سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأُنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَدَّابَ الْحَرِيقِ (١٨١) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِطْلَّامِ لِلْعَبِيدِ (١٨٢) الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُو هُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٨٣) فَإِن كَدَّبُوكَ فَقَدْ كُدِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (١٨٤) كُلُّ نَقْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنْمَا ثُوَقُوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةُ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغُرُورِ (١٨٥) لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَ الِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٨٦) وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتَابَ لَثُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْثُمُونَهُ قَنَبَدُوهُ وَرَاءَ طُهُورِ هِمْ وَاشْتُرَوْا بِهِ تَمَنَّا قَلِيلًا قَيِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (١٨٧) لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَقْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَقْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَتْهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ (١٨٨) وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ (١٨٩) إِنَّ فِي خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لْآيَاتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَدْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ مَلْاً بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) رَبُّنَا إِنَّكَ مَن ثُدْخِلِ النَّارَ قَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أنصنارِ (١٩٢) رَّبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا برَيِّكُمْ فَآمَنًا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَقِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (١٩٣) رَبُّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَّتُنَا عَلَى لِسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (١٩٤) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن دُكَرِ أَوْ أَنتَى الْمَعْضُكُم مِّن بَعْض فَالْذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِن

دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتُلُوا وَقَتِلُوا لَأْكَوِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلْنَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ النُّوَابِ (١٩٥) لَا يَغْرِنْكَ تَقَلْبُ الَّذِينَ كَقَرُوا فِي الْبِلَادِ (١٩٦) مَتَاعً قلِيلٌ لَمَ مَأْوَاهُمْ جَهَلَّمُ وَبِيْسَ الْمِهَادُ (١٩٧) لَكِنَ الَّذِينَ اتَقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَاتٌ ثَمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَلَّمُ وَبِيْسَ الْمِهَادُ (١٩٧) لَكِنَ الذِينَ اتَقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا اللَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزلُلَ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِللَّابُرَارِ (١٩٨) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنزلَ النَّهُمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قلِيلًا إِلْكُمْ وَمَا أُنزلَ الْنِهُمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قلِيلًا أَوْلَ لَكُمْ وَمَا أُنزلَ الْنِهُمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قلِيلًا أُولَ لِكُولَ لَهُمْ أُجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩٩) يَا أَيُهَا الّذِينَ أُولَ لِكُ لَهُمْ أُجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ (١٩٩١) يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اصْبُرُوا وَصَايِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّمُ ثُقُلِحُونَ (١٠٠٠)

## ) النساء (

## ( يسم اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ )

يَا أَيُهَا النّاسُ اتَقُوا رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالّا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَقُوا اللّهَ الّذِي تَسَاءَلُونَ يهِ وَالنَّرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمُوالهُمْ وَلَا تَتَبَدّلُوا الْخَبِيثَ بِالطّيّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالهُمْ إِلَى أَمُوالِكُمْ إِنّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) وَإِنْ خِقْتُمْ اللّا تُعْدِلُوا فَي الْيَتَامَىٰ قَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبُاعَ قَانُ خِقْتُمْ اللّا تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَاتُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ اللّا تَعُولُوا السِّقَةَاءَ أَمُوالكُمُ الرِّي جَعَلَ اللّهُ وَثُلَاثَ تَعْدِلُوا قَولُوا لَهُمْ قُولُا مَعْرُوقًا (٥) وَآثُوا النِيّنَامَىٰ وَكُلُو اللّهُمْ قُولُا مَعْرُوقًا (٥) وَآبُتُوا الْيَتَامَىٰ وَلَا مَعْرُوقًا (١٤) وَإِنْ الْسُقَهَاءَ أَمُوالكُمُ الرِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْدُوهُ هُمْ فِيهًا وَاكْسُوهُمْ وقُولُوا لَهُمْ قُولُا مَعْرُوقًا (٥) وَآبُتُوا الْيَتَامَىٰ وَالْمُ مَنْ اللّهُ مُ اللّهُ مُ وَلُولُوا لَهُمْ قُولُوا لَهُمْ وَلُوا لِيْنَعْمُونَ وَمَن كَانَ حَتَى إِذَا بَلَغُوا النِيَّامَىٰ وَمَن كَانَ عَنِيًا قَلْيَسْتَعْفُفْ وَمَن كَانَ

قَقِيرًا قَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا (٧) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مَّعْرُوقًا (٨)وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةً ضِعَاقًا خَاقُوا عَلَيْهِمْ قَلْيَتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قُولُنَا سَدِيدًا (٩) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصِلُونَ سَعِيرًا (١٠) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُولادِكُمْ لِلدَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنتَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً قَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلثًا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصنْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا ثَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ قَلِأُمِّهِ الثَّلْثُ قَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ قَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصيبّةٍ يُوصِي بِهَا أُوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَقْعًا قريضنة مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدُ قَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا ثَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصييّةٍ يُوصِينَ بِهَا أُو دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ قَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصنُونَ بِهَا أُو دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ بُورَتُ كَلَالَةً أو امْرَأَةً وَلَهُ أَخُ أَوْ أَخْتُ قَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ قَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُركًاءُ فِي الثَّلْثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ بُوصِيَ لِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضارٍّ وَصييَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْقُورُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَن يَعْص اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَّعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَدَابٌ مُهِينٌ (١٤) وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَة مِن تِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى ٰ يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ

فَآذُو هُمَا قَإِن تَابَا وَأُصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (١٦) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَثُوبُونَ مِن قريبٍ قَأُولَ لِيْكَ يَثُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٧) وَلَيْسَتِ التُوْبَهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي ثُبْتُ الآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَ لِئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَدَّابًا أَلِيمًا (١٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩) وَإِنْ أُرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَ قِنطَارًا قَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيئًا (٢٠)وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفضمَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١) وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكُحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاثُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَ الْكُم مِّنَ الرَّضنَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن تِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ قَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصِلْلَائِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رُحِيمًا (٢٣)